رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول معنى

لا إله إلا الله

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه.. سئل الشيخ عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله:

### المراد بقول لا إله إلا الله

اعلم رحمك الله أنّ هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإنّ المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدّرك الأسفل من النار، مع كونهم يُصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: {من قال لا إله إلاّ الله مخلصا }، وفي رواية {خالصا من قلبه } (1) ، وفي رواية {صادقا من قلبه } (2) وفي حديث آخر: {من قال لا إله إلاّ الله وكفر بما يُعبد من دون الله } (3) ، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة، فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي الإلهية عمّا سوى الله تعالى من المخلوقات، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين.

إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه، ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما، أن يكون لهم مثقال حبة من خردل، فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناه الولى الذي فيه السرّ، وهو الذي يسمونه الفقير

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب العلم (٩٩).

<sup>(</sup>۲) أحمد (٥/٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم الإيمان (٢٣)، أحمد (٢/١٩).

والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشباه هذا، وذلك ألهم يظنون أنّ الله جعل لخواص الخلق مترلة، يرضى أنّ الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله، فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا ألهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون (الآلهة)، والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلاّ الله، إبطال الوسائط.

#### الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية

فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة، فذلك بأمرين:

وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أنّ الكفار شاهدون بهذا كله ومقرّون به ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدّقون ويحجون ويعتمرون ويتعبّدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله وَ لَمُ لا ولكن الأمر الثاني هو الذي كفّرهم وأحلّ دماءهم وأموالهم، وهو ألهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يُدعى ولا يُرجى إلاّ الله وحده لا شريك له ولا يُستغاث بغيره ولا يُذبح لغيره ولا يُنذر لغيره، لا لملك مقرّب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية : ٣١.

# المشركون الذين قاتلهم الرسول كانوا يدعون الصالحين فكفروا بهذا مع إقرارهم لله بتوحيد الربوبية

وتمام هذا، أن تعرف أنّ المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعُزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا هذا مع إقرارهم بأنّ الله هو الخالق الرازق المدبّر، وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلاّ الله، وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أنّ الله هو الخالق الرازق المدبّر، يمكّن هؤلاء الصالحين أن يكونوا مقرّبين ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلاّ نحن نفهم أنّ الله هو الخالق المدبّر.

فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله فإنّهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى: { وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرّبُونَآ إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى } (1) .

وقال تعالى: { وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلَآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ } (2) .

فإذا تأمّلت هذا تأملا جيدًا، عرفت أنّ الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرّد بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون ألهم يقرّبولهم إلى الله ويشفعون عنده.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية : ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية: ١٨.

وعرفت أنّ من الكفار خصوصا النصارى منهم، من يعبد الله الليل والنهار، ويزهد في الدنيا، ويتصدق بما دخل عليه منها، معتزل في صومعة عن الناس، ومع هذا: كافر عدو لله. يخلد في النار، بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له، تبيّن لك كيف صفة الإسلام، الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبا كما بدأ } (1) فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم، وأوله وآخره وأسه: شهادة أن لا إله إلاّ الله.. واعرفوا معناها، وأحبّوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم، ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبّهم أو جادل عنهم أو لم يكفّرهم أو قال ما على منهم أو قال ما كلفي الله بمم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلّفه الله بمم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأو لادهم... فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا، اللهم توفّينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

## كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله على

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه، تبيّن لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَاهَا خَبَّكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كُفُورًا ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَاهَا خَبَّكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ وَاللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهُ تعالى

فقد سمعتم أنّ الله سبحانه ذكر عن الكفار ألهم إذا مسهم الضرّ تركوا السادة والمشائخ ولم يستغيثوا بمم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده، فإن جاء الرخاء

<sup>(</sup>١) مسلم الإيمان (١٤٥)، ابن ماجه الفتن (٣٩٨٦)، أحمد (٣٨٩/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية: ٦٧.

أشركوا، وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدّعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضرّ قد يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجلّ من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان... وأعظم من ذلك وزرا أنّهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، مثل شمسان وإدريس ويونس وأمثالهم والله سبحانه أعلم.

# فهرس الآيات

| ٤ | ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا  |  |
|---|------------------------------------------------------------------|--|
| ٣ | قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج   |  |
| ٥ | وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر |  |
| ٤ | ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا |  |

# رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول معنى لا إله إلا الله

## فهرس الأحاديث

| ٥ | <br> | <br> | <br>• • • | • • | <br>• • | • • • | •   | <br> | <br> | <br> | <br> |     |         |      | •   | بدأ | L   | کہ | ٦  | ىري | Ė   | مود | سيه | و ,  | با، | نحري     | م    | ىلا | الإس | ۔اً ا | با |
|---|------|------|-----------|-----|---------|-------|-----|------|------|------|------|-----|---------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|------|-----|------|-------|----|
| ۲ | <br> | <br> | <br>• • • |     | <br>    | • • • |     | <br> | <br> | <br> | <br> |     |         |      |     |     |     |    |    |     |     |     |     |      |     | به       | , قل | مر  | صا   | عالع  | ÷  |
| ۲ | <br> | <br> | <br>• • • | • • | <br>    | • • • | • • | <br> | <br> | <br> | <br> | • • |         |      |     |     | • • |    |    |     |     |     |     |      |     | . م      | قلب  | من  | قا ، | باد   | 0  |
| ۲ | <br> | <br> | <br>      |     | <br>    |       |     | <br> | <br> | <br> | <br> |     |         |      |     |     | • • |    |    |     | . ' | لصا | مخا | الله | )   | ، إلا    | إل   | Y   | قال  | ن ا   | م  |
| ۲ | <br> | <br> | <br>      |     | <br>    |       |     | <br> | <br> | <br> | <br> |     | د<br>ند | الدّ | ، ن | د   | رر  | ۵. | مد | ا ر | ۶.  | کفہ | - 4 | الله |     | <u> </u> | اك   | Y   | قال  | , ·,  | م  |

## رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول معنى لا إله إلا الله

# الفهرس

| ۲ | المراد بقول لا إله إلا الله                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ | الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية                                                   |
|   | المشركون الذين قاتلهم الرسول كانوا يدعون الصالحين فكفروا بهذا مع إقرارهم لله بتوحيد |
| ٤ | الربوبيةا                                                                           |
| ٥ | كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله ﷺ                   |
| ٧ | فهرس الآياتفهرس الآيات                                                              |
| ٨ | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث                                                          |
| ٩ | الفب س                                                                              |